## الثمن الأول من الحزب التاسع و الثلاثون الثمن الأول من الحزب التاسع و الثلاثون

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن فَالْوَا أَخْرِجُوٓ أَوَالَ لُوطِ مِّن قَرْ يَتِكُمُ وَ ۗ إِنَّهُ مُ وَ أَنَا شُ يَنَطَهَّرُونَ ۞ فَأَبْحَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا آمْرَأْتَهُ و فَدَّرْنَهَا مِنَ أَلْغَابِرِينَّ ۞ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَى اللهُ فَسَاءَ مَطَرُ المُعنذرينَ ﴿ قُلِ الْحُدُ لِلهِ وَسَالُو الْمُعَدُ لِلهِ وَسَالُو عَلَىٰ عِبَادِهِ إلذِينَ أَصَّطَفِيْ ءَآلَتُهُ خَيْرٌ آمَّا تُشْرِكُونَ ٥ أُمَّنَ خَلَقَ أَلْسَمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ أَلسَّمَاء مَآءَ فَأَنْبَتُنَا بِهِ عَدَآ إِنِيَ ذَاتَ بَهُجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْء أَن تُنكِ تُوا شَجَرَهَ آ أَ. لَكُ مَّعَ أَلَّهُ مَّعَ أَلَّهُ مَرْ قَوْمٌ يَعَدِ لُوْنَ ۞ أُمَّن جَعَلَ أَلَا رُضَ فَرَارًا وَجَعَلَ خِلَلَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ أَلْبَحْرَ بَنِي حَاجِزًا آ. لَكُ مَّعَ أَلْلَهُ بَلَ آكَ أَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ أَمَّنَ يَجِيبُ الْمُضْطَرّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوَةَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَ. لَنْ أُ مَّعَ أَلْلَهِ قَلِيلًا مَّا تَذَّكَّ رُونَ ﴿ أَمَّنْ يَهُدِيكُو لِهِ طُلُمَاتِ أِلْبَرِ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَكُ رَحْمَتِهِ عِنَّ أَ. لَكُ مَّعَ أَلْلَهِ تَعَلَى أَلَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ا أُمَّنَّ يَبَدُؤُا أَ كُخَلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَبَرُزُ فَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَ. لَكُ مُتَعَ أَلْلَهِ قُلُ هَا تُوا بُرُ هَلْنَكُو فِي إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ اللهِ وَلَا يَعُلَمُ مَن فِي إِللَّهُ وَاللَّارْضِ الْغَيْبَ إِلَّا أَلَّكُ وَمَا يَشْغُرُونَ أَيَّانَ يُبُعَثُونً ۞

بَلِ إِذَّ رَكُ عِلْمُهُمْ فِي الْاخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِنْهَا بَلْ هُمِينَهَا عَمُونَ ١٥ وَقَالَ الذين كُفَرُواْ إِذَا كُنَّا ثُرَابًا وَءَابَآ وُنَا أَيْنًا لَخُنْ رَجُونَ ١ لَفَدُ وُعِدُ نَا هَاذَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا مِن فَبَلُ إِنَّ هَاذَ آلِكُ أَسَاطِيرُ اللا قَالِينَ ١٥ قُلُ سِيرُوا فِي إِلَا رُضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ الْمُخْرِمِينَ ١ وَلَا تَحْنَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَنِي هَاذَا أَلُوعُدُ إِن كُنتُمُ صَادِ قِينٌ ١٠ قُلُ عَسِيّ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعُضُ الذِك تَشَتَجِعُلُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضَلِّ عَلَى أَلْتَاسٌ وَلَاكِنَّ أَكُثَرَهُمْ لَا يَشُكُرُونً ﴿ وَإِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ رَبَّكَ لَبَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ١٥ وَمَا مِنْ غَابِّبَةٍ فِي إِللَّهُ مَا وَالْارْضِ إِلَّا فِي كِنَبِ شُبِينٌ ﴿ إِنَّ هَاذَا أَلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ سَنِ ﴿ إِسْرَاءِ بِلَ أَكْنَرَ أَلْنِ مُمْرِفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ وَ إِنَّهُ و لَهُ دَكِي وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَفْضِ بَيْنَهُ مُ بِحُكِمَ هِ وَهُوَ أَلْعَنِ بِزُ أَلْعَلِيهُ ﴿ فَتُوَكِّلُ عَلَى أَلَّهِ إِنَّكَ عَلَى أَكْحَقِّ الْمُعْبِينِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُشْمِعُ الْمُوْتِيٰ وَلَا نُشْمِعُ الصُّمَّ اللَّهُ عَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَّ ۞ وَمَا أَنتَ بِهَادِ مِ أَلْعُمْبِي عَن ضَلَلْتِهِمْ وَ إِن تُشْمِعُ إِلَّهُ مَنْ يَثُومِنُ بِعَا يَكْنِنَا فَهُم مُّسُلِمُونَ ٥

وَإِذَا وَقَعَ أَلْقَوُلُ عَلَيْهِ مُرَةٍ أَخْرَجُنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ أَلَارْضِ ثُكِّيِّمُهُمُ مُرَّا إِنَّ أَلْتَاسَكَانُواْ بِعَايَانِنَا لَا يُوقِنُونَ ۞ وَيَوَمَ نَحُشُرُ مِن كُلِّ أَمَّةِ فَوْجَا مِمَّانُ يُكُذِّبُ بِعَايَلِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّ بَنُّم بِعَا يَكِيْ وَلَمْ نَجْيِطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ وَوَقَعَ أَلْقُولُ عَلَبْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونٌ ۞ أَلَمْ يَكُواْ أَنَّا جَعَلْنَا أَلْيَلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَمُبْصِرًّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتِ لِّقَوَمِ يُومِنُونَ ۞ وَبَوُمَ يُنفَخُ فِ إِلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي إِلسَّمَوْنِ وَمَن فِي إِلَّا رُضِ إِلَّا مَن شَآءَ أَلَّكُ وَكُلُّ - انْوُهُ دَاخِرِينَ ١ وَنَرَى أَيْحِبَالَ نَحَيْبُهَا جَامِدَةَ وَهِيَ نَـمُرٌ مَرَّ أَلْسَعَابِ صُنْعَ أَللَّهِ إِلٰذِكَ أَثَفَانَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ عِمَا تَفُعَلُونَ ۗ ۞ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ وَخَبُرُ مِنْهَا وَهُرِمِينَ فَنَع يَوْمَبِدٍ - امِنُونَ ا وَمَن جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي إِلنَّارِّ هَلُ تَجُنَوْنَ إِلَّا مَا كُننُهُ تَعَمَلُونَ ١٠ إِنَّمَا أَمُرِتُ أَنَ اعَبُدَ رَبَّ هَاذِهِ الْبَلَّدَةِ إلذِ حَكَرَمَهَا وَلَهُ وَكُلُّ شَكَّ ءِ وَأَمْرِتُ أَنَ اَكُونَ مِنَ اَلْمُسْالِمِينَ ١ وَأَنَ اَتُلُواْ أَلْقُوعَ اللَّهِ فَمَن إِهْتَدِي فَإِنَّ مَا يَهُ تَدِ عَ لِنَفُسِهِ عُ وَمَن ضَلَّ فَقُلِ إِنَّ مَآ أَنَا مِنَ أَلْمُنذِ رِينٌ ۞ وَقُلِ أَكُونُ لِلهِ سَيُرِيكُمُ وَ ءَايَانِهِ وَنَعَرِفُونَهَا وَمَارَبُكَ بِغَلِفِلِعَمَّا تَعُمَلُونَ ٥

يس إلله الرَّحيمِ

طَسِيَةٌ ٥ تِلْكَءَ ابَنْ الْمُكِنَبِ الْكُبِينِ ۞ نَنْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسِيٰ وَفِيْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ بُومِنُونٌ ۞ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَاشِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةَ مِتِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَ هُ مُ وَيَسْتَحَجِّ ٤ نِسَاءَ هُرُو ۗ إِنَّهُ و كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَّ ۞ وَنُرِيدُ أَن نَّكُنَّ عَلَى ٱلذِينَ اَسَنْضُعِفُواْفِ إِلَارْضِ وَنَجُعَلَهُمْ وَ أَيِكَةُ وَنَجُعَلَهُمُ الْوَرِثِينَ ٥ وَ نَتُكِنَّنَ لَهُمْ فِي إِلَّا رُضِ وَ نُرِيَ فِنْ عَوْنَ وَهَامَنَ وَجُنُودَ هُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحُذَرُونَ ۞ وَأَوْحَبُنَا ٓ إِلَىٰ أَمِّرُ مُوسِي ٓ أَنَ ارْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي إِلْيَهِ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَخَارِ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلْيَكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ أَلْكُرْسَلِينٌ ۞ فَالْتَقَطَهُ وَ ءَالُ فِنَ عَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًّا إِنَّ فِنْ عَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَ هُمَاكًا نُواْخَطِيِنَّ ۞ وَقَالَتِ إِمْرَأْتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسِي أَنْ يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ و وَلَدًا وَهُمَ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَأَصَّبَحَ فُؤَا دُ أُمِّ مُوسِيٰ فَارِغًا إِن كَادَتُ لَتُبْدِے بِهِ الْوَلَا أَن رَّ بَطَنَا عَلَىٰ قَلِّبِهَا لِتَكُونَ مِنَ أَلْمُومِنِينَّ ۞ وَقَالَتُ لِأُخْيِنهِ عَ فُصِّيهِ فَبَصُرَتَ بِيهِ عَنجُنبٍ وَهُمْ لَا يَشَعُرُونَ ٥ 

وَحَرَّمُنَا عَلَيْهِ إِلْمُتَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتُ هَلَ أَدُلَّكُمُ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكُفُلُونَهُ و لَكُو وَهُمَ لَهُ و نَصِحُونَ ۞ فَرَدَدُنَهُ إِلَىٰ أَمِّتهِ عَكُمْ تَقَدَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعُدَ أَلَّهِ حَوْثُ ۗ وَلَاكِنَّ أَكُثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَّ ۞ وَلَتَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوِى ٓءَ اتَيْنَكُ حُكَّا وَعِلْمَا ۗ وَكَ ذَاكَ نَجُنِ ٤ أَنُحُسِنِينٌ ١٠ وَدَخَلَ أَلْمُدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفَلَةٍ مِّنَ أَهُلِهَا فَوَجَدَ فِنِهَا رَجُلَيْنِ يَقْنَتِلَنِ هَاذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَاذَا مِنْ عَدُوِّهِ مَا مُنْ تَغَاثَهُ الذِه مِنشِيعَتِهِ عَلَى أَلذِه مِنْ عَدُوِّهِ وَقَوَكَرَهُ مُوسِي فَفَضِي عَلَيْهُ قَالَ هَاذَامِنُ عَلِي الشَّيْطَيْنَ إِنَّهُ وَعَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ۞ قَالَ رَبِّ إِنَّ ظَلَمْتُ نَفْسِهِ فَاغْفِن لِهُ فَغَفَرَ لَهُ وَإِنَّهُ وَهُوَ أَلْغَفُورُ ۚ الرَّحِبُمُ ۞ قَالَ رَبِّ مِمَّا أَنْعَمَنَ عَلَيَّ فَلَنَ ٱكُونَ ظَمِيرًا لِلْجُهِ مِينَ ۞ فَأَصْبَحَ فِي الْمُتدِينَةِ خَآبِفَ ا يَـ تَنرَقَّبُ فَإِذَا أَلذِ ٢ إِسْتَنْصَرَهُ و بِالْأُمْسِ يَسَنْتَصْرِخُهُ وَ قَالَ لَهُ و مُوسِي إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴾ فَالَمَّا أَنَ ارَادَ أَنُ يَبْطِشَ بِالذِ عُمُوَعَدُوٌّ لِمُّمَا قَالَ يَـٰمُوسِيَ أَتُرُيدُ أَن تَقُتُلُنِ كَمَا قَنَلُتَ نَفْسَنَا بِالْآمْسِ إِن ثُرِيدُ إِلَّهُ ۖ أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي إِلَارْضِ وَمَا ثُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١ وَجَاآءَ رَجُلُ مِّنَ اَقْصَا أَلْمُدِينَةِ يَسُعِيُّ قَالَ يَهُوسِيَّ إِنَّ أَلْمُعَلَّا يَا يَمْرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجِ إِنْيِ لَكَ مِنَ أَلْتَاضِعِينَ ۞ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِ مِنَ أَلْقَوُمِ أَلظَّالِمِينَ ۞

وَلَتَا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْ بَنَ قَالَ عَسِيٰ رَدِّتَ أَنْ يَهُدِ يَنِي سَوَآءَ أَلْسَّبِيلٌ ۞ وَلَكَا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّــٰ أَمَّــٰ أَمَّــٰ أَمَّــٰ أَمَّــٰ ٱلنَّاسِ بَسَـٰ قَوُنَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ۚ امْرَأْنَيْنِ نَذُودَانٌّ قَالَ مَا خَطَّبُ حُمَّا قَالَتَا لَا نَسَفِي حَتَّىٰ يُصُدِرَ أَلرِّعَآهُ وَأَبُونَا شَيْحٌ كَبِيرٌ ۞ فَسَفِىٰ لَحُمَا ثُمَّ نَوَلِّى ٓ إِلَى أَلْظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّ لِلَّا أَنْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ۞ فَجَآءَتُهُ إِحْدِيهُمَا تَمُشِي عَلَى إَسْنِعْبَاءً قَالَتِ إِنَّ أَنِهِ يَدْعُوكَ لِيَجْنِ يَكَ أَجْرَمَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّاجَاءَهُ و وَقَصَّ عَلَيْهِ إِلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفَ نَجَوْتَ مِنَ أَلْقَوُم ِ أَلظَّالِمِينَّ ۞ قَالَتِ إِحَدِيْهُمَّا يَكَأَبَّتِ إِسْتَاجِرَهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اِسْنَنْجَرْتَ أَلْقَوِى ﴿ أَلَامِينٌ ۞ قَالَ إِنِّي أَرُيدُ أَنُ الْبِحَاكَ إِحْدَى آبْنَتَى ۖ هَلْتَابُنِ عَلَى أَن تَ الجُرَفِ نَمَنِيَ جِكِجٌ فَإِنَ ٱتْحَمَّتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكٌ وَمَآ أُرِيدُ أَنَ ٱشُوَّ عَلَيْكَ "سَنِجِدُ نِيَ إِن شَاءَ أَللَّهُ مِنَ أَلصَّالِحِينٌ ۞ قَالَ ذَالِكَ بَيْنِ وَبَيْنَكُ أَيَّمَا أَلَاجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا غُدُوَنَ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى مَا نَغُولُ وَكِيلٌ ٥ فَامَّا فَضِي هُـــنُهُ هُــنُهُ هُــنُهُ هُــنُهُ هُمُونُهُ هُمُونُهُ هُمُ هُمُونُهُ هُمُ هُمُونُهُ هُمُــنُهُ هُــنُهُ هُم هُمُونُهُ عُمُونُهُ مُعَامِدُهُ مُعَامِّدُهُ وَمُعَامِّدُهُ هُمُونُهُ هُمُونُهُ هُمُ مُعَامِّدُهُ مُعَامِّدُهُ

فَلَمَّا فَضِيْ مُوسَى أَلَاجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ٓءَ انْسَ مِن جَانِبِ إِلطُّورِ نَارًا قَالَ لِلْأَهْلِهِ إِنْمَكُثُواْ إِنَّ ءَانَسَتُ نَارًا لَّعَلِّيءَ النِكُرُ مِّنْهَا بِحَبَرٍ أَوْجِذُ وَقِ مِّنَ أَلْبَّارِ لَعَلَّكُرُ تَصْطَلُونٌ ۞ فَلَمَّآ أَيِّنِهَا نُودِي مِن شَلِطِ إِلْوَادِ إِلَا يُمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُعَبْرَكَةِ مِنَ أَلْشَجَرَةِ أَنَّ يَتَكُمُوسِيٓ إِنِّيَ أَنَا أَلْلَهُ ۗ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۞ وَأَنَ ٱلَّتِي عَصَاكٌ فَلَمَّا رِءِ اهَا تَهُ تَرُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلِّي مُدِّ بِرَا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَامُو مِنَ أَقَبِلُ وَلَا تَخَوَّنُ إِنَّكَ مِنَ أَلَامِنِينَ ۗ آنسُلُكُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَخَرُجُ بَيْضَآةً مِنْ غَيْرٍ سُوَءٌ وَاضْمُمُ اِلْيَكَ جَنَاحَكَ مِنَ أَلْرَّهَبِ ۗ فَذَ انِكَ بُرُهَانَانِ مِن رَّيِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَا لِإِيهِ مِنْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَاسِفِينَ ١ قَالَ رَبِّ إِلَيْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفُسَا فَأَخَافُ أَنْ يَقُتُلُونِ ا وَأَخِهِ هَـٰـٰـرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّهِ لِسَـٰانًا فَأَرُّسِـلَهُ مَعِي رِدًا يُصَدِّ قَيْ الْإِنِّ أَخَافُ أَنَ يَكَ ذَ بُونَ وَ قَالَ سَنَشُ لُّ عَشُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلُطَكَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِنَا يَكْنِنَا ۖ أَنْتُمَا وَمَنِ إِتَّبَعَكُمَا أَلْغَالِبُونَ ۗ فَلَمَّا جَآءَ هُم مُّوسِيٰ بِعَا يَلْنِنَا بَيِّنَكِ قَالُواْ مَا هَلَذَآ إِلَّا سِحُـ رُّ مُّفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِهِ ءَابَآيِنَا أَلَا وَّلِينَ اللهِ وَاللَّفِي اللَّهِ اللَّهِ وَقَالَ مُوسِىٰ رَبِّي أَعُلَمُ إِمَن جَآءَ بِالْهُدِيٰ مِنْ عِندِهِ ع وَمَن تَكُونُ لَهُ و عَلِقِبَةُ الدِّارِّ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۗ ۞ وَقَالَ فِنْ عَوْنُ يَنَأَيُّهُمَا أَلْمُ لَأَنَّهُمَا عَلِمْتُ لَكُومِينِ إِلَاهٍ غَيْرِ ح فَأُوْقِدُ لِهِ يَهْامَنُ عَلَى أَلطِّينِ فَاجْعَل لِے صَرِّحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰٓ إِلَكِ مُوسِىٰ وَإِلَٰے ۖ لَأَظُنُّهُ وَمِنَ أَلۡكَٰذِ بِينَّ ۞

وَاسْنَكُبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ وَ فِي أَلَارُضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُ مُوْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونٌ ۞ فَأَخَذُ نَـٰهُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذُ نَهْمُ فِي اللَّهِ مِنْ الطُّرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الظَّلَامِينَ ۗ وَجَعَلْنَاهُمُ وَ أَيِهِ مَّا أَي مَا أَي يَدُعُونَ إِلَى أَلْبَّارِّ وَيَوْمَ أَلْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ۞ وَأَنْبَعْنَهُمْ فِي هَذِهِ إِللَّانِيا لَعَ نَةً وَيَوُمَ أَلْقِيَهُمَةِ هُم مِّنَ أَلْمُقْبُوحِينٌّ ۞ وَلَقَدَ -اتَّـيُنَا مُوسَى أَلْكِ تَنْبَ مِنْ بَعُـ لِهِ مَا أَهُـ لَكُنَا أَلْقُرُونَ أَلَا وَلِيَا بَصَآ إِن الِلتَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةَ لَّعَلَّهُمْ يَبْنَذَكَّهُونَّ ۞ وَمَا كُنُتَ مِجَانِبِ إِلْغَرْ بِي إِذْ فَضَيْنَ آ إِلَىٰ مُوسَى أَلَامُ رُّ وَمَا كُنتَ مِنَ أَلنَّكِ دِينَّ ﴿ وَلَاكِكَّ آَنْشَأْنَا قُرُونَا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْحُمْرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي الْهِلِ مَدْيَنَ تَنْلُوا عَلَيْهِمُ ءَايَـٰنِنَا ۗ وَلَٰكِتَا كُنَّا مُرُسِلِينٌ ۞ وَمَا كُنتَ رِبِحَانِبِ اِلطُّودِ إِذْ نَادَيْنَا ۚ وَ لَٰكِن رَّحْـ مَنْ كَرِّبْكَ لِنتُنذِ رَقَوْمًا مَّاۤ أَبْيَهُم مِّن نَذِيدٍ مِّن قَبُلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّهُ وَنَّ ۞ وَلَوْ لَا ٓ أَنَ تُصِيبَهُم مُّصِيبَةً إِمَا قَدَّمَتَ آيُدِيهِمَ فَيَقُولُواْرَبَّنَا لَوَلَاَ أَرْسَلُتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَنتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ۞ فَاَمَّاجَاءَ هُوْ الْمُعَيُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا ٓ أُو تِي مِثْلَ مَا أَوُيْ مُوسِيَ أَوَ لَمُ يَكُفُرُواْ بِمَا أَوُيْنَ مُوسِيٰ مِن قَبْلُّ قَالُواْ سَخِيرَنِ تَظَلَهَرًا وَقَالُوٓا إِنَّا بِكُلِّ كَلْهِرُونَّ ۞ فُلُ فَانُوا بِحِيتَكِ مِنْ عِندِ إِللَّهِ هُوَ أُهُدِى مِنْهُمَ آ أَتَبِّعُهُ إِن كُنتُمُ صَلدِ قِينٌ ۞ فَإِن لَّمْ يَسُنَجِيبُواْ لَكَ فَاعُلَمَ آنَّهَا يَتَّبِعُونَ أَهُوَآءَ هُمُّ وَمَنَ آضَلُّ مِتَّنِ إِتَّبَعَ هَوِيْهُ بِغَيْرِ هُدَى مِنَ أُلْبَهِ إِنَّ أُلَّهَ لَا يَهْدِكِ إِلْقُوْمَ أَلظَّالِمِينٌ ٥ وَلَقَادُ وَصَّلُنَا